## نتع إنريتيا (٢)

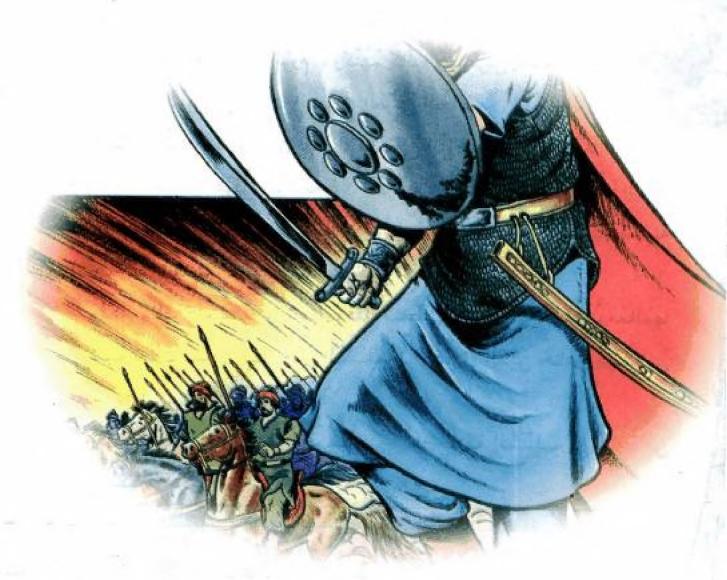

التانس المؤسسة العربية الحديثة النمج وتنظر وتنوزيم النمج معلى ملينة - معلاده كَانَتْ أَهَمُ صِفَاتِ الْمُجَاهِدِينَ الأَوَائِلِ مِنْ قُوَّادِ الْمُسْلِمِينَ الاسْتِهَانَةَ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا ، مَعَ قُوَّةِ الإِيَّانِ بِاللهِ . . وَهَذِهِ الصِّفَاتُ هِيَ النِّيَ أَهَلَتْهُمْ لِنَشْرِ بِاللهِ . . وَهَذِهِ الصِّفَاتُ هِي النِّي أَهَلَتْهُمْ لِنَشْرِ دِينِ الإسْلامَ في كُلِّ أَرْجَاءِ الكُرةَ الأرْضيَّة . .

وَكَانَ هَوْلاَء الْقَادَةُ الْعُظَمَاء مُضْطَرِينَ إِلَى خَوْضِ مَعَارِكَ كَثيرَة قَاتَلُوا فِيهَا بِكُلِّ شَجَاعَة وَاسْتِبْسَال ، قَبْلَ أَنْ يَتَمَكَّنُوا مِنْ تَشْبِيت أَقْدَامِهِمْ في الشَّاطِئ الشَّمَالِيِّ لِلْقَارَة الإَفْرِيقِيَّة . . وَلَمْ تَكُنْ حُرُوبُ هَوْلاَء الْقَادَة فِي شَمَالِ إِفْرِيقْيَا الشَّمَالِيِّ لِلْقَارَة الإَفْرِيقِيَّة . . وَلَمْ تَكُنْ حُرُوبُ هَوْلاَء الْقَادَة فِي شَمَالِ إِفْرِيقْيَا قَاصِرَةً عَلَى مُكَافَحة الْجُيُوشِ الْبِيزَنْطِيَّة الْمُرَابِطَة عَلَى الشَّاطِئ لِحماية لِعَماية الْمَنَاطِق الْخَاضِعة لِنُفُوذ الرُّوم ، وَكِنَّهمْ كَانُوا مُضْطرِينَ كَذَلِكَ إِلَى صَدِّ هُجُوم الْبَوْم مَنْ سُكَانِ الْمَغْرِبِ الْعَرَبِيِّ الْخَاضِعِينَ لَحُكُم الرُّوم .

كَمَا أَنَّ شُعُورَ الأورُوبِيِّينَ بِاللَّهُ الإسْلامِيُّ الزَاحِفِ نَحْوَهُمْ رُويْدَا رُويْدًا ، قَدْ جَعَلَ جُيُوشَ هِرَقُل الْمُسَلِّحَة ، تُسْرِعُ مِنَ الْقُسْطَنْطِينيَّة ، لَتَعْبُرَ الْبَحْرَ الْبَحْرَ الْقُسْطَ مَعَ جُيُوشِ القُوطِ الْقَادِمَةِ مِنْ إِيطَالْيَا ، لِيُقَدِّمُوا الْعَوْنَ لِمَدينَةِ المَّوَسِّطَ مَعَ جُيُوشِ القُوطِ الْقَادِمَةِ مِنْ إِيطَالْيَا ، لِيُقَدِّمُوا الْعَوْنَ لِمَدينَةِ (قَرْطَاجَنَّة) الْقَديمَة ، التَّي يَتَهَدَّدُهَا خَطَرُ الْفَتْحِ الإسْلاَمِيُّ ..

وَلَكِنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ لَمْ يُجْدِ شَيْئًا ، فَقَدْ سَقَطَتْ (قِرْطَاجَنَّةُ) وَدُكَّتْ مَعَالِمُهَا الْوَقْنِيَّةُ تَحْتَ مَطَارِقِ الْفَاتِحِينَ الْمُسْلِمِينَ الْأَقْوِيَاءِ الَّذِينَ جَاءُوا مُبَشَّرِينَ وَنَاشِرِينَ اللَّهُ وَيَاءِ الَّذِينَ جَاءُوا مُبَشَّرِينَ وَنَاشِرِينَ اللهِ قَوِيَاءِ اللَّذِينَ جَاءُوا مُبَشَّرِينَ وَنَاشِرِينَ اللهِ فَى الأَرْضَ . .

وَتَبْدُأُ قِصَّةُ الْفَتْحِ الثَّانِي لِإِفْرِيْقَيَا فِي عَهْدِ خَلِيفَةِ الْمُسْلِمِينَ (مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ) . .



فَقَدْ كَلَّفَ (هِرَقْلُ) إِمْبِرَاطُورُ الرَّومِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ أَحَدَ الْبَطَارِقَةِ التَّابِعِينَ لَهُ ، وَأَمَرَهُ بِالرَّحِيلِ بَحْرًا إِلَى إِفْرِيقْيَا ، ثُمَّ النُّزُولِ فِي مَدينَة (قرْطَاجَنَّة) وَاللَّعْوَة إِلَى عَقْدِ اجْتِمَاع عَاجِل لِجَمِيع حُكَّامِ الْمُدُّن وَالأَقَالِيمِ الإِفْرِيقِيَّةِ وَاللَّعْوَة إِلَى عَقْدِ اجْتِمَاع عَاجِل لِجَمِيع حُكَّامِ الْمُدُّن وَالأَقَالِيمِ الإِفْرِيقِيَّةِ التَّابِعَة لِنُفُوذِ (الْقُسْطَنْطِينِيَّة) عَاصِمَة الرَّوم ، وَمُطَالَبَة هَوُلاءِ الْحُكَام بِضَرُورَةِ التَّابِعَة لِنُفُوذِ (الْقُسْطَنْطِينِيَّة) عَاصِمَة الرَّوم ، وَمُطَالَبَة هَوُلاءِ الْحُكَام بِضَرُورَة التَّابِعَة لِنُفُوذَ (الْقُسْطَنْطِينِيَّة) عَاصِمَة الرَّوم ، وَمُطَالَبَة هَوُلاءِ الْحُكَام بِضَرُورَة التَّابِعَة لِنُفُوذَ (الْقُسْطَةُ اللهُ الْمُسْلِقِ الْعَالِيةِ اللهُ الْمُسْلِمِ (عَبْدِ الشَّمَالِ الإِفْرِيقِيِّ عَلَى يَدَى القَائِدِ الْمُسْلِمِ (عَبْدِ اللهُ بْنِ الْمُسْلِمِ (عَبْدِ اللهُ بْنِ السَّمَالِ الإِفْرِيقِيِّ عَلَى يَدَى القَائِدِ الْمُسْلِمِ (عَبْدِ اللهُ بْنِ السَّمَالِ الإِفْرِيقِيِّ عَلَى يَدَى القَائِدِ الْمُسْلِمِ (عَبْدِ اللهُ بْنِ السَّمَالِ الإِفْرِيقِيِّ عَلَى يَدَى القَائِدِ الْمُسْلِمِ (عَبْدِ اللهُ بْنِ السَّمَالِ الإِفْرِيقِي عَلَى يَدَى القَائِدِ الْمُسْلِمِ (عَبْدِ اللهُ بْنِ السَّمَالِ الإِفْرِيقِي عَلَى يَدَى القَائِدِ الْمُسْلِمِ (عَبْدِ اللهُ بْنِ الْمُسْلِمِ (عَبْدِ السَّمَالِ الإِفْرِيقِي عَلَى يَدَى القَائِدِ الْمُسْلِمِ (عَبْدِ اللهُ الْمُسْلِمِ (عَبْدِ اللهُ الْوَالْمِي الْمُسْلِمِ (عَبْدِ اللهُ الْمُسْلِمُ (عَبْدِ اللهُ الْمُسْلِمُ (عَبْدِ اللهُ الْمُسْلِمُ (عَبْدِ السَّمَالِ الْوَالْمِيقِي عَلَى الْمُولِيقِي الْمُولِيقِي الْمَالِي الْمُ الْمُسْلِمِ (عَبْدِ اللهُ الْمُسْلِمُ (عَبْدِ اللهُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ (عَبْدِ اللهُ الْمُسْلِمِ اللهُ الْمُسْلِمُ (عَلْمُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ اللهُ الْمُسْلِمُ اللهُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ (عَلْمُ اللهُ الْمُلِي الْمُسْلِمُ اللهُ الْمُسْلِمُ اللهُ الْمُسْلِمُ (عَلْمُ اللهُ الْمُعْلِمُ الْمُرْمِيقِي الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُ الْمُسْلِمُ الْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِم

وَيُسَارِعُ الْبَطْرِيقُ بِالسَّفَرِ إِلَى مَدينَةِ (قَرْطَاجَنَّةَ) عَنْ طَرِيقِ الْبَحْرِ ، وَيُسَارِعُ بِدَعُوةِ حُكَّامِ اللَّذُنِ وَالأَقَالِيمِ الإَفْرِيقِيَّةِ - وَعَلَى رَأْسِهِمْ الْمَلِكُ الأَفْرِيقِيُّ حَاكِمُ وِلاَيَاتِ الشَّمَالِ الإَفْرِيقِيِّ - وَيَعْقِدُ مَعَهُمْ اجْتِمَاعًا عَاجِلاً يُبْلغُهُمْ فِيهِ حَاكِمُ وِلاَيَاتِ الشَّمَالِ الإَفْرِيقِيِّ - وَيَعْقِدُ مَعَهُمْ اجْتِمَاعًا عَاجِلاً يُبْلغُهُمْ فِيهِ بِضَرُورَةِ الْعَوْدَةِ لِلرَفِّع الجِزْيَةِ إلى (هِرَقْلَ) كَمَا كَانَ يَحْدُثُ قُبْلَ فَتْحِ الْمُسْلمِينَ لشَمَال إِفْرِيقَيًا ..

وَيَرْفُضُ الْمَلَكُ الْإِفْرِيقِيُّ الْعَوْدَةَ إِلَى دَفْعِ الْجِزْيَةِ إِلَى الْبَطْرِيقِ رَسُولِ هِرَقْلَ ، وَيَقُولُ لَهُ إِنَّهُ يُؤَدِّى الْجِزْيَةَ لِخَلِيفَةِ الْمُسْلِمِينَ فِي الشَامِ . .





وَيَغْضَبُ (الْبَطْريقُ) منْ رَدِّ الْمَلك الإفْريقيِّ غَضَبًا شَديدًا . . ثُمَّ يُوَجَّهُ إِلَيْهِ الإِهَانَاتِ ، وَيُصْدِرُ أَمْرًا بِخَلْعِ الْمَلِكِ الإِفْرِيقِيِّ مِنْ حُكْمِ شَمَال إِفْرِيقِيَا . . وَيَغْضَبُ الْمَلِكُ الإِفْرِيقِيُّ لِهَذِهِ الإِهَانَاتِ الَّتِي لَحِقَتْ بِه ، وَيُقَرِّرُ السَّفَرَ إِلَى الشَّام ، لِيَرْفَعَ شَكُواهُ إِلَى (مُعَاوِيَةً بْن أَبِي سُفْيًانَ) خَلِيفَة الْمُسْلمينَ وَيَسْتَهُ عَبِلُ (مُعَاوِيَةُ) الْمَلِكَ الإفْريقيُّ ، وَيَسْتَمعُ منْهُ إِلَى قَرَار (هِرَقْلَ) بِفَرْضِ الْجِزِّيَةِ عَلَى الشُّمَالِ الإفْريقيُّ ، فَيَغْضَبُ لذَلكَ غَضَبًا شَديدًا ، وَيُقَرِّرُ إِرْسَالَ جَيْش مُكَوَّن منْ عَشْرَة آلاف مُقَاتِل يَقُودُهُمُ الْقَائِدُ الْمُسْلِمُ (مُعَاوِيَةُ بْنُ حُديْج) لِقِتَال الْجُيُوشِ الرُّوميَّةِ الْمُرَابِطَة عَلَى السَّاحِل وَاسْترْدَاد شَمَال إفريقْيَا ، وَإِخْضَاعه مَرَّةً أُخْرَى للحكم الإسلامي



وَقَدْ سَاعَدَ عَلَى انْتِصَارِ الْمُسْلِمِينَ فِي هَذِهِ الْمَعَارِكِ ، أَهْلُ الْقُرَى وَالْمُسَاعَدَةَ لَجُيُوشِ وَالْمَدَائِنِ الإَفْرِيقيَّةِ ، اللّذِينَ رَفَضُوا أَنْ يُقَدّمُوا الْعَوْنَ والْمُسَاعَدَةَ لَجُيُوشِ (هِرَقْلَ) وَقَدَّمُ وهُمَا لِجُيُوشِ الْمُسْلِمِينَ بَعْدَ أَنْ وَازَنُوا بَيْنَ أَخْلاقِ وَسُلُوكِيَّاتِ الْمُسْلِمِينَ السَّمْحَةِ - الَّتِي تَأْمُرُ بِالْعَدُّلِ وَالإِخْسَانِ ، وَتَنْهَى عَنِ وَسُلُوكِيَّاتِ الْمُسْلِمِينَ السَّمْحَةِ - الَّتِي تَأْمُرُ بِالْعَدُّلِ وَالإِخْسَانِ ، وَتَنْهَى عَنِ الظُّلْمِ وَالْبَغْيِ - وَبَيْنَ أَخْلاَقِ جُنُودِ (هِرَقْلَ) السَّيِئَةِ وَتَعَطَّشِهِمْ لِسَقْكِ الدُّمَاءِ . . فَاخْتَارُوا الانْحِيازَ إلى جَانِبِ الْمُسْلِمِينَ ، كَمَا أَنْ بَعْضَ الْبَرْبَرِ كَانُوا قَدْ فَاخْتَارُوا الانْحِيازَ إلى جَانِبِ الْمُسْلِمِينَ ، كَمَا أَنْ بَعْضَ الْبَرْبَرِ كَانُوا قَدْ اعْتَنَقُوا الإسْلاَمَ مِنْ قَبْلُ وَبَدَّءُوا يَشْعُرُونَ بِالْمَزَايَا الطَّيِبَةِ الَّتِي يَنْشُرُهَا الإسْلاَمُ ، وَلَهُذَا حَارَبُوا في صُفُوف الْمُسْلِمِينَ ضِدً الرُّوم . .

بَعْدَ هَذَا الانْتَصَارِ السَّاحِقِ لِجَيْشِ الْمُسْلِمِينَ بِقِيَادَةِ (مُعَاوِيَةً بْنِ حُدَيْج) يُقَرِّرُ خَلِيفَةُ الْمُسْلِمِينَ (مُعَاوِيَةً بْنُ أَبِي سُفْيَانَ) أَنْ يَسْتَقِلَّ حُكْمُ شَمَالِ إِفْرِيقْيَا عَنْ حُكْمٍ مِصْرَ (حَيْثُ كَانَ شَمَالُ إِفْرِيقْيَا مُنْذُ الْفَتْحِ الإسْلامِيِّ الأوَّلِ لَهُ يَخْضَعُ لِحُكْم حَاكِم مِصْرَ الْمُسْلِمِ) . . وَيُصْدِرُ (مُعَاوِيَةً) قَرَارَهُ بِتَعْيِينِ (عُقْبَةَ بُن نَافع) حَاكِما عَامًا لشَمَالُ إِفْرِيقْيَا . .





وَيَتَّخِذُ (عُقْبَةُ بْنُ نَافِع) مِنْ مَدِينَةِ (تُونُسَ) مَقَرًا لِلْحُكْمِ الإسْلاَمِيِّ فِي شَمَالَ إِفْرِيقْيَا ..

ثُمَّ يَتَخِدُ (عُقْبَةُ بْنُ نَافِع) قَرَارَهُ بِإِنْشَاءِ مَدِينَةِ جَدِيدَة ، هِي مَدِينَةُ (الْقَيْرَوَانِ) لِتَكُونَ عَاصِمَةً لِلحُكْمِ الْعَرَبِيِّ الإسْلامِيِّ الدَّائِمِ فِي شَمَالِ إِفْرِيقْياً . . وَيَجْتَمِعُ (عُقْبَةُ بْنُ نَافِع) بِقُوَّادِهِ وَمُسْتَشَارِيهِ وَمُهِنْدِسِيهِ ، وَيَعْرِضُ عَلَيْهِمْ وَيَجْتَمِعُ (عُقْبَةُ بْنُ نَافِع) بِقُوَّادِهِ وَمُسْتَشَارِيهِ وَمُهنْدسِيهِ ، وَيَعْرِضُ عَلَيْهِمْ فَكْرَةَ إِنْشَاءِ العَاصِمَةِ الْجَديدَةِ . . فَيُشْيرُ عَلَيْهِ مُسْتَشَارُوهُ بِأَنْ يَكُونَ مَوْقَعُ الْمَدِينَةِ الْجَديدة في مَكَان بَعِيد عَنْ سَاحِلِ الْبَحْرِ ، حَتَّى لاتَكُونَ مُعَرَّضَةً لغَارَات الرُّومِ الْبَحْرِيَّة . .

وَيَقَعُ اخْتِيَارُ (عُقْبَةُ بْنُ نَافع) عَلَى (وَادى الْقَيْرَوَانِ) لِيَكُونَ هُوَ الْمَوْقعَ الَّذي سَتُقَامُ فيه المدينة الْجَديدة . .







وَيَتُولِّى (يَزِيدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِى سُفْيَانَ) خِلاَفَةَ الْمُسْلِمِينَ ، فَيُعِيدُ الْعُشْلِمِينَ ، فَيُعِيدُ (عُقْبَةَ بْنَ نَافِع) لِيَتَوَلِّى حُكْمَ شَمَالِ إِفْرِيقْيَا ، فَتَعُودُ (الْقَيْرَوَانُ) عَاصِمَةً للْمُسْلِمِينَ فِي شَمَالِ إِفْرِيقْيَا مَرُةً أُخْرَى ...

ثُمَّ يَتَّخِذُ (عُقَبَةُ بْنُ نَافَعُ) قَرَارَهُ بِاجْتِبَاحِ بَقِيَّة بُلْدَانِ الشَّمَالِ الإفْرِيقِيِّ الَّتِي لَمْ تَدُّخُلُ فِي الإسلامِ ، بِهَدَفِ وَضْع حَدُّ لِغَارَاتِ الْبَرْبَرِ الْمُتَتَالِيَةِ ضِدَّ الْمُسْلِمِينَ . تَرْحَفُ جُيُوشُ (عُقْبَةَ بْنِ نَافع) عَلَى جُمُوعِ الْبَرْبَرِ ، فَيَعْلِنُونَ إِسْلامَهُمْ ، وَيَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللهَ أَفُواجًا . .

وَتَصِلُ جُيُوشُ (عُقْبَةَ بْنِ نَافِع) إِلَى مَدِينَة (طَنْجَةَ) الْمَغْرِبِيَّةِ ، وَتُحَاصِرُهَا ، فَيُسَارِعُ (يُولِّيَانُ) حَاكِمُ الْمَدِينَةِ الْتَابِعُ لَـ (هِرَقُلَ) بِعَقْدِ صُلْحٍ مَعَ (عُقْبَةَ بْنِ نَافِع) وَيُؤَدِّى الْجِزِّيَةَ الْمَقْرُوضَةَ عَلَيْهِ للْمُسْلِمِينَ .

وَيُوَاصِلُ (عُقْبَةُ بْنُ نَافِع) زُحْفَهُ حَتَّى يَصِلَ إِلَى بِلادِ (السُّوسِ) فَيَقْتَحِمَ عَاصِمَةَ الْبَرْبَرِ ، وَالَّتِي كَانَتْ تُسُمِّى (قَصْرَ فَرْعُوْن) وَيُحَقِّقُ النِّتَصَارَات سَاحِفَةً عَلَى الْبَرْبَرِ اللَّذِينَ يَدُّ خُلُونَ فِي دين اللَّهِ أَفْوَاجًا . .



وَيَصِلُ (عُقْبَةُ بْنُ نَافِع) فِي زَحْفِهِ أَخْبِرْ اللَّي شَاطِئِ الْمُحِيطِ الأطْلَسِيُّ الْمُطِلُّ عَلَى إفْرِيقْيَا . . وَيَقِفُ مُمْتَطِيًّا صَهْوَةَ جَوَادِهِ ، وَنَاظرًا إلى صَفْحَةِ الْمُطِلُّ عَلَى إفْرِيقْيَا . . وَيَقِفُ مُمْتَطِيًّا صَهْوَةَ جَوَادِهِ ، وَنَاظرًا إلى صَفْحَةِ الْمُطِلُّ عَلَى إفْرِيقْيَا . . ثُمَّ يَلْتَفِتُ الْمَيَاهِ الزَّرْقَاءِ الَّتِي تَنْعَكِسُ عَلَيْهَا أَشِعَةُ الشَّمْسِ الذَّهْبِيَّةُ . . ثُمَّ يَلْتَفِتُ خَلُفَهُ فَيَرى جَبْشَهُ الْقَوِيُّ يَمْلأُ الأَنْقَ ، فَتَفِيضُ عَبْنَاهُ بِالدَّمْعِ مِنَ التَّأْثُرِ وَهُو يَنْاجِي رَبَّهُ قَائِلاً :

اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنَّى لَمْ أَخْرُجْ بَطْرًا وَلامُعْتَدِيًّا . .

وَإِنَّكُ لَتَعْلَمُ أَنَّنَا إِنْمَا نَظْلُبُ السَّبَبَ الَّذِي طَلَبَهُ عَبْدُكَ ذُو الْفَرْنَيْنِ وَهُوَ أَنْ تُعْبَدَ في الأرْض . .

اللَّهُمَّ إِنِّى لَوْ أَعْلَمُ أَنَّ وَرَاءَ هَذَا الْبَحْرِ أَرْضًا لَخُضْتُهُ إِلَيْهَا نَاشِرًا دِينَكَ بَيْنَ أَهْلِهَا . .



وَهَكَذَا أَكُرَهَتِ الْجُيُوسُ الإسْلاميَّةُ الشَّمَالَ الإفْريقْيُّ كُلَّهُ - منْ خُدُود النيل إلَى سَاحِلِ الأطْلَسِيِّ - عَلَى أَنَّ يَدِينَ بِالطَّاعَةِ لِدَوْلَةِ الإسْلامِ . . بَعْدَ ذَلِكَ الْفَتْحِ الْمُبِينِ لِبُلْدَانِ السُّمَالِ الإِفْرِيقِيُّ عَلَى يَدَى الْقَائد (عُقْبَةَ ابْنِ نَافِع) حَدَثَتْ ارْتَدَادَتُ وَتُوْرَاتٌ مِنَ الْبَرْبَرِ بِقِيَادَةِ قَائِدِهِمٌ (كُسَيْلَةَ) الَّذِي غَاظَهُ أَنْ يُسَوِّى (عُقْبَةُ بْنُ نَافع) بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَتْبَاعِهِ مِنَ الْبَرْبَر لِمْ يَقْتَنعْ (كُسَيْلَةُ) بِأَنَّ مِقْيَاسَ التَّفْضِيلِ فِي الإسْلاَمِ هُوَ بِالتَقْوَى وَالْعَمَل الْصَالِح ، وَلَيْسَ بِالْمَنْصِبِ وَالْجَاهِ وَالثَّرُّوة وَكَانَ مِنْ نَتِيجَةِ هَذِهِ الْتُوْرَاتِ اسْتِشْهَادُ (عُقْبَةَ بْن نَافع) وَعَدَد كَبِي منْ قُوَاد جَيْشه ، فَقَدْ أُخَذَهُمُ الْبَرْبَرُ ، الْمُرْتَدُونَ عَلى غرة ج



وَهَكَذَا ظَلَّ الْمُسْلِمُونَ بَعِيدًا عَنِ الْقَيْرَوَانِ مُنْذُ عَامِ (٦٢هـ) . . وَفِي عَامِ (٦٩هـ) وَصَلَتْ إِمْدَادَاتٌ لِـ (زُهَيْرِ بْنِ قَيْسٍ) مِنَ الْخَلِيفَةِ (عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ) وَطَلَبَ مِنْهُ الْخَلِيفَةُ (عَبْدُ الْمَلِكِ) أَنْ يَزْحَفَ بِجُيُوشِهِ غَرْبًا لِقِتَالِ مَرْوَانَ) وَطَلَبَ مِنْهُ الْخَلِيفَةُ (عَبْدُ الْمَلِكِ) أَنْ يَزْحَفَ بِجُيُوشِهِ غَرْبًا لِقِتَالِ الْبَرْبَرِ الْمُرْتَدُيْنَ بِقِيَادَة (كُسَيْلَةً) .

فَلَمَّا عَلِمَ (كُسَيْلَةُ) بِقُدُوم جَيْشِ الْمُسْلِمِينَ جَمَعَ الْبَرْبَرَ وَالرُّومَ وأَشْرَافَ قَوْمِهِ وَأَصْحَابِهِ ، وَأَخْبَرَهُمْ بِضَرُورَةِ الرَّحِيلِ عَنْ مَدِينَةِ (الْقَيْرَوَانِ) لأَنْهَا تَحْوِى كَثِيرًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ يُخْشَى مُساعَدَتُهُمْ لِجَيْشِ الْمُسْلِمِينَ الْقَادِمِ بِقِيادَةِ (زُهَيْرِ بُنِ قَيْس) ، وَأَيْضًا لِيَتَمَكَّنُوا مِنَ اللَّجُوءِ إِلَى الْجِبَالِ فِي حَالَة هَزِيَتهِمْ ...

وَبُعِيدًا عَنْ مَدينَة (الْقَيْرَوَانِ) الْتَقَى جَيْشُ الْمُسْلِمِينَ بِقِيَادَةِ (زُهَيْرِ بْنِ قَيْس) مَعَ جَيْش الْبَرْبَر بِقِيَادَةِ (كُسَيْلَةً) . .

وَاشْتَدُ الْقِتَالُ بَيْنَ الْفَرِيقَيْنِ ، وَفِي النَّهَايَةِ تَحَقَّقَ الْنَصْرُ لِلْمُسْلِمِينَ ، وَفِي النَّهَايَةِ تَحَقَّقَ الْنَصْرُ لِلْمُسْلِمِينَ ، وَقُتلَ (كُسَيِّلَةُ) وَأَشْرَافُ قَوْمه . .





وَيَعْلَمُ خَلِيفَةُ الْمُسْلِمِينَ (عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ) بِمَا حَدَثَ مِنَ ارْتِدَادِ الْبَرْبَرِ ، وَإِمْدَادَاتِ الرُّومِ لَهُمْ ، فَيُرْسِلُ أَكْبَرَ جَيْشِ إِسْلاَمِيٍّ إِلَى إِفْرِيقْيَا ، وَهُوَ جَيْشٌ قِوَامُهُ (٤٠ أَلْفَ) مُقَاتِلٍ يَقُودُهُ (حَسَّانُ بْنُ النَّعْمَانِ الْغَسَّانِيُّ) .

يَصِلُ جَيْشُ (حَسَّان) إِلَى (قَرْطًاجَنَّةَ) وَيُحَاصِرُهَا ، وَبِرَغْمَ مُسَاعَدَة الرُّومِ لأَهْلِ الْمَدِينَةِ الْمُحَاصَرِينَ عَنْ طَرِيقِ الْبَحْرِ ، فَإِنَّ (حَسَّانَ) يَتَمَكَّنُ فِي الْمُهَا الْمُحَاصَرِينَ عَنْ طَرِيقِ الْبَحْرِ ، فَإِنَّ (حَسَّانَ) يَتَمَكَّنُ فِي الْمُهَايَةِ مِنَ اقْتِحَام الْمَدِينَةِ ، فَيَفرُ مَنْ فِيهَا مِنَ الرُّومِ إِلَى الأُسْطُولِ ، وَيَهْرُبُونَ عَنْ طَرِيق الْبَحْرِ إِلَى (الأَنْدَلُس) وَ(صَقليَّةً) . .

وَيَتَمَكُّنُّ حَسَّانٌ مِنْ إِيقَاعِ الْهَزِيَةِ بِالْبَرْبَرِ الَّذِينَ تَجَمَّعُوا لِلثَّارِ مِنْ

جَيْش الْمُسْلِمِينَ .





يَنْسَحِبُ (حَسَّانً) إِلَى (بَرْقَةً) مَرَّةً أَخْرَى ، وَبِهَذَا يَنْحَسرُ الإسْلاَمُ منْ جَديد عَنْ بلاد (الأطْلَسيِّ) فَتُصْدرُ (الْكَاهِنَةُ) أَمْرًا بِتَخْريب جَميع الْمَدَائِن وَالْحُصُون وَالْقلاع الإسْلامية هُنَاكَ . . وَكَانَ هَذَا الْتَخْرِيبُ سَبَبًا في تَذَمُّر الْبَرْبَر وَغُضَبِهمْ من (الْكَاهنَة) . . وَيَنْتَهِزُ (حَسَّان بْنُ الْنُعْمَان) هَذه الْفُرْصَةَ ، فَيَزْحَفُ بِجَيْشه ، وَيَتَمَكَّنُ منْ هَزِيَة (الْكَاهِنَة) هَزِيَةً سَاحِقَةً وَنهَائيَّةً . . وَتُقْتَلُ الْكَاهِنَةُ عَلَىَ يَد أَحَد الْمُسْلمينَ . . وَبِمَ قُتَل (الْكَاهِنَة) يَزُولُ نُفُوذُهَا وَسُلْطَانُهَا عَلَىَ الْبَرْبَرِ فَيَسْتَقْبِلُونَ الْفَاتِحِينَ الْمُسْلِمِينَ فِي كُلِّ مَكَانَ مِنَّ بِلادِهِمْ ، وَيُرَحِّبُونَ بِـ (حَسَّان) . يَتَّخذُ (حَسَّانُ بْنُ الْنُعْمَانِ) منَ (الْقَيْرَوَانِ) عَاصِمَةً للدَّوْلَةِ الإسْلاَميَّةِ في شُمَال إفْريقْيَا ، وَيُقيمُ فيهَا الدُّوَاوينَ والْمَبّانيَ الْعَامَّةُ ، وَيُؤَلِّفُ بَيْنَ قُلُوبِ الْمُسْلِمِينَ والْبَرْبِيَ وبهداً ينتشر الإسلام من جَديد في بلاد الْبَرْبَر